

١٤٠٤ الماليحين

٩٧٥ النقرة

سُورة الْكِيْرِيْنَ

## 

## 

سِسْمِ اللَّهِ الرَّمَٰزِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّمَٰزِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الْحَالَ الْحَلَا الْحَلَا الْحَلْمُ الْحَلَا الْحَلْمُ الْمُعْلَى الْحَلْمُ الْمُعْلِلْحُولِ الْحَلْمُ الْمُعْلِلْحُولَ الْحَلْمُ الْمُعْلِلْحُولَ الْحَلْمُ الْمُعْلِلْحُولَ الْحَلْمُ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولَ الْمُعْلِلْحُولُ الْمُعْلِلْحُولُ الْمُعْلِلْحُولُ الْمُعْلِلْحُلْمُ الْمُعْلِلْحُولُ الْمُعْلِلْحُولُ الْمُعْلِلْحُلْمُ الْمُعْلِلْحُولُ الْمُعْلِلْحُولُ الْمُعْلِلْحُلْمُ الْمُعْلِلْحُولُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِلْحُلْمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْل

الجُزْءُ الأَوَّلُ

شُورَةُ البَقَرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْلُمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَى هِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرَاللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَ امِنُواْ كَمَاءَ امَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ الْأَنُوۡ مِنْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَتَ اوَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهْ زِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلظَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ

الجُنْءُ الأَوَّلُ

شُورَةُ البَقَرَةِ

مَتَلُهُمْ كَمَتَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّاۤ أَضَآءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ للَّا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمَّرًا المُكُمُّ عُمَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصِيبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعَدُ وَبَرَقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرًا لَمُوَّتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخَطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَآ أَضَاءَ لَهُ مِمَّشُوۤاْفِيهِ وَإِذَآ أَظَامَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِمْ وَأَبْصَدِ هِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُ وَأُرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ٱلَّذِي جَعَلَلُكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّانَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُولْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَ كُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿

تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ الْكَالْحُكَادُ رَفُواْ مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ ۣڗۯٙۊؘٵۊؘٵڶؙۅٳ۠ۿڬۮؘٵٱڵؖڋؚؽۯڒۣڡٞٙٮؘٵڡڹۊؘۘڹڷؖۅٙٲؾؙۅ۠ٳ۫ڿۦمؙؾۺڮؠؖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ \* إِنَّ وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسۡتَحۡیۡۦٓ أَن يَضۡرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ةَ فَمَافَوۡقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونِ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ فَيَـ قُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَتَكُرُ يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ -إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِ ٥ وَيَقَطَعُونَ مَآأُمَرَاللَّهُ بِهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونِ ﴿ كَيْفَ عُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَحْيَاكُمُ مَرَاتُكُمُ مُرَّاتُهُمْ مُرَّاتُهُمْ مُرَّاتُهُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ

وَبَيِّتُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

الحِزْبُ ا

فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَهُوَ بِكِلِّ شَي عِ عَلِيمٌ ا

لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْءِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ فَقَالَ أَنْبِءُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُٰلآء إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَاعَلَّمْتَ نَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَغَادَمُ أَنْبِعَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَرُ أَقُل حُكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْآجِكَةِ ٱسْجُدُو لِلاَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكُبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السُّكُنِّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلِّرِمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمًّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَغْضِ عَدُو ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاحُ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّيْ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُـدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٠٠ يَكِنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ ٱذۡكُرُواْنِعۡمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيْكُمۡ وَأَوۡفُواْبِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّكِيَ فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوٓاْ أُوَّلَ كَافِر بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي تَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّى فَأَتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَا مُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتلُونَ ٱلۡكِتَابَ أَفَلَاتَعۡقِلُونَ ١٠ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ ۚ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَسۡعِينَ ٤٤ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّ لَقُواْرَبِّهِمۡ وَأَنَّهُمۡ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٠ يَكِنِيۤ إِسۡرَآءِ يِلَ ٱذۡكُرُواْنِعۡمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُرُواْنِيۡ فَضَّلۡتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَنِي نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيًّا ۅؘڵٳؿڤڹڵڡؚڹ۫ۿاۺؘڡؘٚڮ؋ۨۅؘڵٳؿۏۧڿؘۮؚ۠ڡؚڹٝۿٵػۮڵٞۅؘڵٳۿ<sub>ڴۄ</sub>ؽڹۻۯۅڹؘ٠

المُخْزَةُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُو مُو نَكْمُ سُوَءَ ٱلْعَاذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُرُ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءً" مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقَنَا ٓءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّالَيِّخَذْ ثُمُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عُوَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّالِّخَذْ ثُمُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عُوَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّعَفَوْنَاعَنَكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُ مَأْنَفُسَكُمْ بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِندَبَارِ بِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَّا لَتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤَمِنَ لَكَ حَتَّانَ رَكِي ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكِ كُلُحُلُواْمِن طَيَّبَاتٍ مَارَزَقَنَكُمْ وَمَاظَامُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظَامِمُونَ ﴿

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَغْفِرْ لَهِ خَطْيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٥ فَقُلْنَا أَضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَانفَجَرَتَ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمُّ كُلُّ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡتُوٓاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ ظَعَامِر وَلِحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّابِهَ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ أَهْبِطُو أُمِصْرًا فَإِنَّ لَكُمِ مَّاسَأَ لَٰتُمَّ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مِ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ لَيَّبِيِّكَ رَبِعَ يُرِاّ لُحَقٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقِكَانُواْ يَعْتَدُونَ

الجُ زَءُ الأَوَّلُ

شُورَةُ البَقَرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمُ وَرَفِعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْمَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُرَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنْتُ مِمِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ۞وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوًاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيءِينَ۞ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَاهُ زُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِى قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرْعَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَلِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ ۚ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَارَةُ لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسَقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَأَللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا ٱضۡرِبُوهُ بِبَعۡضِهَا كَذَالِكَ يُحۡى ٱللَّهُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُرَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالِّحِ جَارَةِ أُوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُمِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ الْفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ إِءَامَتَ اوَإِذَا خَلابَعْضُهُ مِ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ الْتَكدِّ ثُونَهُم بِمَافَتَح ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿

الجُئْزَءُ الأُوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلۡكِتَابَ بِأَيْدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشُ تَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكَتَبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّايَكُسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيًّا مَّا مَّعُدُودَةً قُلَّ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَمَّر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ بَلَيْ مَن كَسَبَ سَيَّئَةً وَأَحَاطَتَ بِهِ عَظِيَّاتُهُ وَفَأُوْلَيَ إِلَّ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيَإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ لَاتَعُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُولْ لِلنَّاسِ حُمَّنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُ م مُّحُرضُونَ

وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُخَرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيكِرِكُمْ تُحَرَّأُقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ اللَّهُ لُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَأَوْلاً ۚ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُرُمِّن دِيَارِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللهُ بِغَلِفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ۞ أُوْلَتِ إِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُلْ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَكَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَقَفَّيْنَامِنْ بَعْدِهِ٥ بِٱلرِّسُ لِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ أَفَكُ لَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَاكَذَّ بَتُمۡوَوَفَرِيقَاتَقَتُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ فَلَمَّا جَآءَ هُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ٥ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِينَ ﴿ بِشَمَا ٱشْتَرُولْ بِهِ مَ أَنفُسَهُمُ أَن يَكَ فُرُولْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ عَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْنُؤُمِنُ بِمَآ أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُ قُلُ فَإِمرَ تَقَتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ \* وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى الْأَلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَمِنَ بَعْدِهِ وَوَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ٓءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسۡمَعُواْ قَالُواْسَمِعۡنَا وَعَصَيْنَا وَأَشَرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشَكَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَـةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّالِمِينَ ٥ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْـرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُ هُمَ لَوْ يُعَمَّرُأَ لَفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلْمَنِ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ ونَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشِّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَآيٍ كَتِهِ عَوْرُسُ لِهِ ء وَجِبْرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلۡكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدَ أَنزَلُنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُ فُرُبِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهَدًا نَبَّدَهُ وَفِرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَأَكُتُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَآتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَ سُكَيْمَنُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونِ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآأَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَلُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّلَ يَقُولًا إِنَّ مَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَكَلَّ تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ٥ وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكُ مَالَهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبَشَ مَاشَرَوْاْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِوَّكَانُواْ يَعْلَمُونِ يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنْظُـرْنَ وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

نضف الحِزْب

\* مَانَسَخُ مِنْ ءَاكِةٍ أَوْنُسِهَانَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهَا أَوْمِثْلِهَ ٱَلَمْ تَعْلَمُ أَتَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱللَّهَ مَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ أَمْرَتُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَاب لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِ فَيْ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ بَكَيْ مَنْ أَسَاكُمَ وَجُهَا هُ وَلِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وعِندَرَبِّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

الجُ زَءُ الأَوَّلُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَالِفُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَوَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَ أُوْلَيَإِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ آ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرُ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَتَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِحُ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاْللَّهُ وَلَدَأَ سُبْحَانَهُ وَلَدَأَ سُبْحَانَهُ وَكُلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّلَةُ وَقَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُوبُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ٓءَايَٰةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيِّثُلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُ مُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْكُلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ﴿

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَبَعَ مِلَّتَهُ مُوْفُرُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَيَتُلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ عَأَوْلَيَهِ كَوُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَفَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ يَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلِّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ \* وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِ عِمَرَبُّهُ وبِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَا ٓ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْ مَعِيلَ أَن طَهِ رَابَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْرُكِّعُ ٱلسُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ آجْعَلْ هَاذَا بَالَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞

الجُ زَءُ الأَوَّلُ

شُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عِمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّ مِتَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْرِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ تِنَآ أُمَّةً مُّسَامِةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَاوَتُبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةٍ إِبْرَهِهِ مَرَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَني إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَر تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِمُّسَامُونَ ﴿ أَمْرُكُنتُ مِشْهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعُبُدُونَ مِنْ بَعَدِي قَالُواْ نَعُبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ ومُسَامِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ عُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْيِعُمَلُونَ

كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهَ تَدُواْ قُلْبَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِكُمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓ ا ءَامَتَابِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسَّبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ۞ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْتَدَواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ وَ عَابِدُونَ ﴿ قُلْ أَتُّكَا جُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعۡمَالُنَا وَلَكُمْ أَعۡمَالُكُمْ وَنَحۡنُ لَهُ مُخۡلِصُونَ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِهُمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْهُودًا أَوْنَصَارَيٌ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُأْمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنَ كَتَرَشَهَا دَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِعَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ عُمرمّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلنِّي كَانُولْ عَلَيْهَا قُل يِّلَهِ ٱلْمَشَرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً آوَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلِّتِي كُنْتَ عَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيهُ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَأَ فَوَلِّ وَجْهَاكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامْ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ۞ وَلَئِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّهُ اللَّهِ مَّا تَبِعُواْ قِبَلَتَكَ وَمَاۤ أَنتَ بِتَابِعِ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُ هُم بِتَابِعِ قِبَلَةَ بَعْضِ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿

شُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَيَعۡ رِفُونَهُ وَكَمَا يَعۡ رِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًامِّنْهُ مُ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعُكُمُونَ ١٠ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَمُولِيّهَ أَفَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّمِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْمِنْهُمْ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَأَخْشُونِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُوْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿فَانْدَكُرُونِيَ أَذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞

شُورَةُ البَقَرَةِ

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَكُمُّ بَلِ أَحْيَا أَهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞وَلَنَبُلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّمَرَتِ وَكِيَّرِ ٱلصَّبِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ أَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ٲ۠ۉؙڶؾٟڮؘۘٛۼڶؽؚڡۣ۪ؠٝڝڶؘۅؘؾؙؙڡؚؚۜڹڗؚۜڣ۪ؠ۫ۄؘڗڂۘڡڎؙؖۅٲ۠ۉڶؠٳڮ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ \* إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِراً لللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ آعْتَ مَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِ مَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتُهُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أَوْلَيَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُ مُ ٱللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبِيَّنُواْ فَأَوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِ مَر وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُأُوْلَابِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمُ ٠

ا<u>حِر</u>ب ۳

شُورَةُ البَقَرَةِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّـمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّحُبَّالِتَهِ وَلَوْيَكِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَكُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ ۞ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمُ كُمَا تَبَرَّءُ وَالْمِنَّأْكَ ذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُ مُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِم وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطَيِّبَاوَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُ مُعِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُوكُمْ بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُـ لَمُونَ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوْكَانَءَابَآ قُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايسَمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ الْكُرْعُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْكُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱڵٙٛٚٚڮؾؘڹؚۏؘؽۺ۫ۧؾۧۯؙۅٮؘڔؚ؋ۦؿؘڡۜڹؘٵڨٙڸۑڵٙٲ۠ۏ۠ڵێؠڬڡٵؽٲ۫ۘٛۘٛٛ۠۠ڮؙڵۅڹؘ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِ مُولَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّكَاةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابِ بِٱلۡمَعۡفِرَ قَٰ فَكَا أَصْبَرَهُ مُعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَابِ بِٱلْحَقَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَكَفُواْ فِي ٱلۡكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٠

نضف الحِوزب ۳

\* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ عَ وَٱلۡكِتَابِ وَٱلنَّابِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۦ ذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّكَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُولْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوٓ أُوَا وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِي الْخُرُّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْنَى بِٱلْأُنْتَىٰ فَمَنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلِّبَاعُ إِلْمَعُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُرُ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعَرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعْدَ مَاسَمِعَهُ و فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞

سُورَةُ البَقَرَةِ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُبِّتَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ وُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُ لَمُونَ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهدَ مِنكُمُ ٱلشَّهَرَفَلْيَصْمُهُ ۗ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِ أَخَرِّيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَوَلِتُكِمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيكُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

كُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُوْتُ عُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكُنَ بَلْشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَتَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجُرِيْثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنْكُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ ۗ الْكَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَيُدُلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَى ﴿ وَأَتُوا ٱلْهِ يُوتَ مِنَ أَبُوابِهَ ۚ وَأَتُّوا ٱللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَتَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعۡتَدِينَ ۞

الجُئْزَةُ التَّانِي

شُورَةُ البَقَرَةِ

وَٱقْتَالُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ ِفِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَافِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَلَاعُدُولَ إِلْاَ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهَرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَكَ قِصَاصُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثُلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ۞ۅَأَنفِقُواْفِسَبِيلِٱللَّهِ وَلَاتُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُو ۚ إِلَىٰٓ لَتَّهۡلُكَةٍ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِّمُّواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَ أَحْصِرَ ثُمِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرِمِنَ ٱلْهَدَيِّ وَلَا تَحْلِقُو الْوُوسَكُمُ حَتَّى يَبِلُغَ ٱڵۿؘۮؽۿؚڮڷؖ؋ٛڣؘؽؘڬٲڹؘڡؚڹڰٛۄؚۿٙڔۣۑۻؖٵٲٛۏٙۑؚڡؚٵۧۮؘ۬ؽڡؚٞڹڗٞٲ۫ڛؚڡٕۦڡؘؘڣؚۮؾڎؙ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لِّرْيَجِدْ فَصِيَامُ تَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ أَهْلُهُ وحَاضِرِي مَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَكِدِيدُ ٱلْحِقَابِ ٠٠٠

سُورَةُ البَقَرَةِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ بَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنُ خَيْرِيعُ لَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّ قُوكَيَّ وَٱتَّقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُ مُ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَٰ لَا مِّن رَّبِّكُمْ فَاإِذَاۤ أَفَضَٰتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْمِ وَٱدۡ كُرُوهُ كَمَاهَدَىكُمۡ وَإِن كُنتُممِّن قَبَلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّا لِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَعُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُهُ مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرِكُمْ ءَاكِآءَكُمْ أَوْأَشَدَّذِكُرَ أَفَاشَدَّ فِي النَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا ءَايِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ﴿ وَمِنْهُ مِ مِّن يَـقُولُ رَبِّنَاءَ التَّافِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلتَّارِ ﴿ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞

سُورَةُ البَقَرَةِ

\* وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِر مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَإِثُمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْحِصَامِرِ ۞ وَإِذَا تُولِّي سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَبُهُ وجَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْحِبَادِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِكَ آفَّةً وَلَا تَبَّعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمُ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَـ مَامِر وَٱلْمَلَةِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿

سُورَةُ البَقَرَةِ

سَلۡ بَنِيۤ إِسۡرَٓءِ يلَكُرۡءَ اتَيۡنَاهُمُرِصِّنۡءَ ايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرَرُفُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ ٠ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبَيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَابَ بِٱلۡخُقِّ لِيَحۡكُمُ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَكَفُواْفِيةِ وَمَا ٱخۡتَكَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعۡدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَمْرَكَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَرُلِزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ ومَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلَ مَا أَنْفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفۡعَـٰلُواْمِنۡ خَيۡرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِهِۦعَلِيمٌ ۞

لِحُزْءُ التَّانِي

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعُسَىٰ أَن يُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرِّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ مِنْهُ أَكْبَرُعِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّا يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ أَمُتَ وَهُوَكَ إِفْ فَأُوْلَيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ \* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيُّ قُلُ فِيهِمَا ٓ إِنْ مُرْكِبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكُبُرُ مِن نَّفَعِهِ مَأَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو لَكَ قُلِ ٱلْعَفُو لِكَا اللهَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٠٠٠

سُورَةُ البَقَرَةِ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۗ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن يُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ مُصْلِحْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَا عَنْ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْأَعُجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْ وَلَعَبۡدُ مُّؤۡمِنُ حَيۡنُ مِّن مُّنۡرِكِ وَلَوۡاَٰ عَجَبَكُمُّ أَوْلَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ٥ يُبَيِّنُ ءَايَكِتِهِ ولِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّ وُونَ ﴿ وَيَسْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَأَذَى فَأَعْتَ زِلُولْ ٱلنِّسَاءَ فِي مُحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فِإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ نِسَآ وَ كُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأَنُّو اْحَرْتُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُولُ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلْقُوهُ وَكَاتِيِّهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّا يُمَانِكُمْ أَن سَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصَلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

الجُزَّءُ التَّانِي

سُورَةُ البَقَرَةِ

<u>۪</u> ٳؽؙۊؘٳڿؚۮؙڴۯؙٲڵڷۘ؋ؠؚٱڶڷۜۼٙۅڣۣٙٲؽٙڡؘڹڴۄ۫ۏؘڷڮڹؽؙۊؘٳڿۮؙڴڕؠڡؘٲػڛٙؾٙ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيكُ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآ إِبِهِمْ تَرَبُّكُمُ ٲۯؘؠؘڬٙڐؚٲۺ۫ۿڔۣؖڣؘٳڹڡؘؘٲءٛۅڣؘٳڹۜٲڵڷۜؖۼۼٛۏؙڒؙڗۜڿؚۑۺۢ۞ۅؘٳڹ۫ۼڗؘڡؗۅؗٲ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيحُ عَلِيمُ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓ ء وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ ٳۣڹڬؘؙۜؽؙٷؚۧڡؚڹۜٙؠؚٱڵڸؖۅۅؘٲڵؽۅٙڡؚٵٞڷٳڿڔۘٷؠۼۅڶؾۿڹۜٲؘػڨؖؠڔڐؚۿؚڹۜڣ ذَلِكَ إِنَ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنَ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِ ۚ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَاتَعَتَ دُوهَاْ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ومِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ آإِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ۞

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ٲۏٙڛڔۜۜڂۅۿؙڹ<u>ۜٙؠ</u>ؠؘۼۯۅڣؚؖۅؘڵٲؾؙؗڡؙڛڲؗۄۿڹۜۻؚڒۯٳڵؚؖؾۼؾۮؖٷ۠ۅؘڡؘڹ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْظَكَرَنَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا عَايَاتِ ٱللَّهِ هُـٰزُوَّا وَٱذۡكُرُواْنِعۡمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُم وَمَاۤ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلۡكِتَابِ وَٱلۡحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۞ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَأَ جَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَلِلَا ثُيرُضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ ۅٙٳؚۮ؋۠ؠؚۅؘڸؘۮۿٵۅؘڵٳڡؘٷ۠ۅڎؙڵؖ؋؞ؚؚۅؘڶڋ؋ۧٷۼڮٱڵۅٙٳڔؿؚڡؚٝڞٝڶۮٳڮؖڣؘٳڹ<u>ٞ</u> أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُ مَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأْوَإِنْ أَرَدِتُّمَ أَن تَسَتَرَضِعُوٓ الْقَلَاكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمَتُمِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

الجُزَءُ التَّاني

سُورَةُ البَقَرَةِ

ُذِنَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَلَجَايَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ ٲڒۑ*ؘۘ*ػۘةٲۺٝۿڔؚۉؘؘۘػۺ۫ۯؖٲ۠ڣٳۮٳؠڶۼ۫ڹٲڂۘڮۿڹۜڣڵڿڬٲڂػڶؽڡٛ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعَرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أُوۡأَكُنَ تُرۡ فِيٓ أَنۡفُسِكُمۡ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَلَا مَّعَرُوفًا وَلَا تَعۡزِمُواْعُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلۡكِتَكِ أَجَلَهُ ۗ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ لَأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفَرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَ ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِقَدَرُهُ وَمَتَعَا إِٱلْمَعَرُوفِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحۡسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدَ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعَ فُوَاْٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعُفُوٓاْأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَا وَلَاتَنسُوا ٱلْفَصَٰلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُرُ فِرَجَالًا أَوْرُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُ وِا ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكَا وَصِيَّةً لِّا زُوجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاحُ بٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ \* أَلَمْ تَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ \* أَلَمْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيَرِهِمْ وَهُـمْ أَلُوفُ حَذَراً لُمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْتُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَحِنَّ أَحْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ ۞ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيحٌ عَلِيمٌ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

الجُزْءُ التَّانِي

شُورَةُ البَقَرَةِ

ٲؙڷۄ۫ؾؘڗٳؚڶؘٲڷٚڡٙڸٳڡڹٛڹؾٳۣڛڗ<u>ٙ</u>ۦۑڶڡڹٛؠۼڋڡٛۅڛٙؾٳۮ۫ قَالُواْلِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكَانُّقَا بِتَلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوّاً قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخُرِجْنَ مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَا آَبَا أَفَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تُوَلُّولُا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَ قَالُوٓاْأَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلَّكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰلُهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهُ وبَسۡطَةً فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجُسۡمِ وَٱللَّهُ يُؤْدِ مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيهٌ وَقَالَ لَهُ مُنَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُهَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

الجُزْءُ التَّانِي

شُورَةُ البَقَرَةِ

فَكَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكَ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ ومِنَّ إِلَّا مَنِ آغَتَ رَفَ غُرْفَ ةَ بِيدِهِ عَفَتَ لِهِ أَمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَكُمَّا جَاوَزَهُ وهُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً ٩ قَالَ ٱلَّذِينِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّكَافُواْ ٱللَّهِ كَمِمِّن فِئَ قَلِسَلَةٍ عَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً إِبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالْوَاْ رَبَّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُبِّتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَىكُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ لِحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَهِ لِعَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَ عَلَيْكَ بِٱلْحَوِّ وَإِنَّاكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ الجُزء ٣ الحِزْبُ ٥ \* تِلْكَ ٱلرِّسُلُ فَضَّلْنَابَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّنَ كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُ مِمِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمِّن كَفَرَ ۚ وَلَوْسَ آءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلِّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ وَٱلْكَلِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهُ عَيعًا لُمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ عِإِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُرُسِيَّهُ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَ وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكَفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ۞

الجُزْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخَرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّوْرِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ وَلْأَوْلِيآ وَهُمُ الطَّاخُونُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِّ أَوْلَى إِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّيٓ ٱلَّذِي يُحْيَء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي عَفَرُ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْكَٱلَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَةَ عَامِرِتُمَّ بَعَثُهُ قَالَكَ مُ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبَتْتَ مِاْئَةَ عَامِرِ فَٱنْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرۡ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجۡعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ نُنشِنُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاْفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ۞

الجُرْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْقِلُ قَالَ أُوَلَمْ تُؤْمِنَ ۚ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَ إِنَّ قَلْبِي ۚ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَ ةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَىٰكِ لِّجَبَلِمِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ الْدَعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ مَّتَكُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَتَ لِحَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا ٰعَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُ مَ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِ مَ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلَا هُمَّ يَحْزَنُونَ ۞ \*قَوْلُ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌمِّن صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَآ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ عَنِي ۗ حَلِيهُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَثَلُهُ وَكُمْثَا صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَوَابِلُ فَتَرَكُهُ وصَلَداً لَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞

رئِي الجزب ٥ وَمَتَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِ هِمْ كَمَثَ لِجَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِ فَعَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لِّمْ يُصِبِّهَا وَابِلٌ فَطَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ و جَنَّةُ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُلَهُ فِيهَا مِنكُلِّ ٱلتَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُولَهُ وذُرِّيَّةُ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِنطَيَّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَكَّمُواْ ٱلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغَمِّمُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيهُ ﴿ يُوْتِى ٱلْحِصَّمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِصَّمَةَ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞

نصف الحِحزَب

وَمَاۤ أَنۡفَقُتُ مِقِن نَّفَقَةٍ أَوۡنَكَذَرُتُ مِقِن تَّذۡرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِكُ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْثُوهَ ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَّيْسَ الْمَسَ عَلَيْكَ هُدَلْهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِ قُونَ إِلَّا ٱبْتِخَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوَقَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُ مَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَدُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغَنِكَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفَّفِ تَعُرفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَاً وَمَا تُنفِقُواْمِنَ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِسِ تَاوَعَلَانِيَةَ فَلَهُ مَأْجُرُهُ مُعِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٠

الجُزْءُ التَّالِثُ

سُورَةُ البَقَرَةِ

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَولَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوَّ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ فَمَن جَاءَهُ و مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ عِفَانتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنَ إِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّا رِأْتِيمِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ <u></u>وَذَرُواْمَابَقِيَمِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُمِمُّؤُمِنِينَ ﴿ فَإِن لِمُرْتَفَعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَّا ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞

الجُزْءُ التَّالِثُ

شُورَةُ البَقَرَةِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكُتُ بَيْنَكُمْ كَايِتِ بِٱلْعَدَلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِكَ أَن بَكْتُكَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلَكَكُتُكُ وَلَيْمُلَا ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ و وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمَلِلْ وَلِيُّهُ وبِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمِّ فَإِن لِّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأَخْرَيُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهُ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاُللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعَتُ مُ وَلَا يُضَارَّكَ ابِّ وَلَاشَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وفُسُوقٌ بِكُمِّ وَأَتَّقُواْ الله ويُعَـلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجَدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤَتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبُدُواْ مَافِحَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ٥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلِّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيِكَتِهِ ٥ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ عَوَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتَّ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۡ رَبَّنَا وَلَاتَحۡمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًاكَمَاحَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحَيِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَآعُفُ عَنَّا وَأَغْفِرُلَا وَٱرۡحَمۡنَا ۚ أَنتَ مَوۡلَكَنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَفِرِينَ ۞

## الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ

بِنْ مِنْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

الَّمْ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمۡعَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَحْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُواْلُعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞هُوَ ٱلَّذِيَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ ءَايَكِ مُّ مُحَكَمَاكُ هُنَّ أُمِّ ٱلۡكِتَابِ وَأَخُرُمُ تَسَابِهَا فَيُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُزَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَايِعَكُمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُّ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ بِ ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمُ أَمُوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُوْلَا إِكَ هُمُ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَا أَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مِّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَعَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ كُمْءَايَةُ فِي فِئَتِينِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مِمِّثَلَيْهِ مُرَأَى ٱلْعَايْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ٥ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِ ٱلْأَبْصِرِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِظَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسُنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ \* قُلْ ٲٷٛڹٙؾٷ<u>ٛ</u>ڝؙٚؠڹڂؘؽڔؚڡؚؚٞڹۮٳڶٷؖؗٞؗؗڝٝڵڷۜڋۣڹڽؘٱؾۜۘڠٙۅٛٳ۠ۼڹۮڔٙؠؚۣٚۿؚڡۧ جَنَّاتُ تَجُري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُّطَهَّرَةُ وُرِضُوانُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥٠

لَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَتَ افَأُغْفِرْ لَِنَا ذُنُو بَنَ وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْصَادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَاءِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِرِقَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفْرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنْ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡأَمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنۡ أَسُلَمُواْ فَقَدِاْهُ مَدَوَّا وَإِن تَوَلُّوْاْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكِ كَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَبَقْتُكُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِمِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِقِّن تَّصِرِينَ ﴿

َّلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبَامِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحَكُمُ بَيْنَهُ مُرْتَمَ يَتُولِّي فَوِيقٌ مِّنَهُ مُوهُم مُّعُوضُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لِلْارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ أَوْتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخَرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَمِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْمِنْهُمْ تُقَانَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تَخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ صَيْرِ اللَّهُ عَلَىٰ كُي فِي وَدِيرٌ

المُحْزِّءُ الشَّالِثُ

شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

*ڮ*ؙڷؙۏؘۛڛؚڡۜٵۘۼڡؚڶؾٙڡؚڹ۫ڂؘؠٝڔۣڡٞ۠ڂۻؘڒٲۅؘڡٵۼ؞ؚ مِنسُوٓءٍ تُودُّ لَوۡأَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدُاً وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ يَحُبُّونِ ٱللَّهَ فَأْتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُو ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ عَنُولُ رَّحِيمُ ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٓءَ ادَمَ وَنُوۡحَاوَءَ الَ إِبۡرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةَ أَبِعُضُهَا مِنْ بَعْضٌ وَأُلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا ٱلْأُنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيَطِنِ ٱلرَّجِيمِ ۞ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبُتُهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَ زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِن دَهَارِزْقَآقَالَ يَكَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَاذًا قَالَتُ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ

رئِج الجِزْبُ ٦

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِ يَّارَبَّهُ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيَّاةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهُ وَهُوَقَايِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقُا بِكَلِمَ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَقَدَ بَلَغَنِيَ ٱلۡكِبَرُ وَٱمۡرَأَقِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمُ النَّاسَ تَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَآُّ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِ كَةُ يَكُمْ يَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءَ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ يَامَرْيَهُ ٱقْنُقِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُمُرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ ةُ يَكُمْ يَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكُلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَهَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ۞

الحيرة عُ الشَّاكُ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمۡرَا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَضُ وَأُخِي ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّ عُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًالِّمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّ قُولْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطْ مُّسْتَقِيمُ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّعِيسَو مِنْهُمُ ٱلۡكُفۡرَقَالَ مَنۡ أَنصَارِيۤ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أنصارُ الله عَامَتَ إِللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

نصف الجيزب آ

رَبِّنَآءَامَتَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّهُولَ فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْـُرُالْمَاكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَلِعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَقِيِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُولَا فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُ مَعَذَابَاشَدِيدَافِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرينَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ فَأَلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتَالُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكِ رَالْحَوالْكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِءَ ادَمَّ خَلَقَهُ وهِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُولْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَالِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَامِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ الْقَوْلُواْ ٱشْهَادُواْ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَرْتُحَآجُونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهْ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَّءِ حَجَجُتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِ يُمُ يَهُودِيُّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتَطَّابِفَةٌ مِّنَأَهُلِٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱڵؙؙڝؚؾؘٮؚؚڵؚۄٙؾؘڴڡؙٛۯۅڹٙٵؚؾؾؚٱڛۜؖۏۊٲ۫ڹؾؙؗۿڗۺۿۮۅڹٙ

يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَ تَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُوا ۚ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱڵۿۮؽۿۮؽٱللَهِ أَن يُؤْتَىَ أَحَدُّمِّتُلَ مَاۤ أُوتِيتُمۤ أُوقِيكُمۤ أُوَيُحَاجُّوكُمۡ عِندَرَبِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِ هِ ٥ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ دُو الْفَضَر ٱلْعَظِيرِ ﴿ \* وَمِنَ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُ هُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِلَّا يُؤَدِّهِ ٤ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَكَيْمَنَ أُوْفَ بِعَهْدِهِ ٥ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْ دِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِ مُرْتَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيِّكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِ مُ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلۡكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِكَ اللَّهِ ٱلْكَالِكَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدَرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ ٱلْمَلَتِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَا مُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُ مِشْسَامُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّ نَلَمَا عَاتَيْتُكُمْ مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثِمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ إِهِ وَلَتَنصُرُ نَكُو قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقَرَرُنَاْ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعۡ دَالِكَ فَأُولَامِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ۞ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسَلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

قُلْءَ امَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنِزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَرَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَ نَهَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ حَالِينَ فِيهَا لَا يُحَفِّينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ تُحَمَّازُدَادُواْكُفَرًا لَّنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لَوْنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفۡتَدَىٰ بِهِ عَا أُوۡلَيۡ لِكَ لَهُمۡ عَذَابُ أَلِيهُ وَمَالَهُ مِ مِّن تَصِرِينَ ﴿

لَن تَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَخِ إِسْرَاءِ يلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءِ يلْ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَرَّلُ ٱلتَّوْرَيْكُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَيْةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَلَّا مِعُواْمِلَّةَ إِبْرَهِ بِمَرَحِنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَّةَ مُبَارِّكًا وَهُدَى لِّلْعَالِمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَءَ لِمِنَأُ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَآ هُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَرۡتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَاوَأَنتُمْ شُهَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِعَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا ۚ إِن تُطِيعُواْ فَريقَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَيَرُدُّ وَكُمْ بَعۡدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿

كِيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ و وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُ دِي إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ ٥ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ ۞ وَٱعۡتَصِمُواْبِحَبُلِٱللّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ٤ إِخُوانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلتَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنْ بَعۡدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلۡبَيِّنَكُ وَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَرْتَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُ هُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُ هُمْ وَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالِمِينَ ۞

لجُزْءُ الرَّابِعُ

شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّــَمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُولُ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَأَهُ لُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُرِيِّنَهُ مُرَّالُمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكُ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلتَّا اِس وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقٌّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْقَّكَانُواْيَغْتَدُونَ ﴿ \* لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أَمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِروَيَامُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَٱلْمُنكِر وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتِ إِلَى مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُصَعِّفَرُوفَ وَأَلْلَهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ٠

الجِزْبُ ٧

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّيٰ عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَآ أَوۡلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَ صِرُّأَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُرْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُقَدُ بَيَّتَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِنَكُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ٨ هَنَأَنتُمْ أَوْلَاءَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَا كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓ أَءَامَتَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْبِغَيْظِ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ إِن تَمْسَلُ كُرْحَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكُرُ سَيِّئَةُ يَفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُ وِاْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَحْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّاوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِاللَّهُ وَمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْكُمْ أَذِلَّهُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْكُمْ أَذِلَّهُ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَتَثَكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُرُ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَاجِكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَكَيَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَا تُوُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النِّفِمِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَ مَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ٥ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡيَكۡبِتَهُمۡ فَيَـنقَلِبُواْ خَآبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُ ظَلِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّـ مَلَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّاٰ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَا مُّضَعَفَا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَا لَّتِي أَعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

نصْف الجِحْزُبُ ۷

\* وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَافِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وِاْعَلَىمَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَا إِلَّ جَزَآؤُهُ م مَّغُ فِرَةٌ مِّن رَّبِّهِ مُروَجَنَّاتُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَرُ ۗ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُ وِاْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ هَاذَابِيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظُةُ لِلْمُتَّقِينِ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَأَلْلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ أَمۡ حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَقَدْكُنُّتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَهَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجِزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِ اللَّهُ عَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ و ربيُّونَ كَثِيرٌ فِمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّبِرِينَ ۞ وَمَاكَانَ قُولَهُ مَ إِلَّا أَن قَالُواْرَبَّنَا الْغُفِرُلَنَاذُنُو بَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ أَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَقَدَا مَنَا وَٱنصُرْنَاعَكَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدَّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَـُرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَـنقَابُواْ خَاسِرِينَ ٩ بَالْ اللَّهُ مَوْلَكُ مُولَكُ مُو هُوَخَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَ رُواْ ٱلرُّعَبِ مِمَّا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُسُلِّطَانَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِشُر مَثُورَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ إِذْنِكِ حَتَّى إِذَا فَيْ لَتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِنْ بَعْدِ مَآ أَرَىٰ كُم مَّا يَجُبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَهِ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الله الله المعالم المع وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلَا تَحْنَ زُنُواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَأَمَنَةً نَّعَاسَا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُرُّ وَطَابَفَةٌ قَدَأُهُمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِ هِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى ءُ مَّاقُتِلْنَاهَا هُنَّاقُل لُّوكُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُرَّى لَّوْكَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَا اتُّواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مُ وَٱللَّهُ يُحْي عَالَاللَّهُ يُحْي ع وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِي ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُلْمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرُمِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ يُحَتَّنُرُونَ ۞ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلاَغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعَدِهِ ٥ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَر ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللّهِ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَمُ وَ بِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ ع وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلۡكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةُ قَدُ أَصَبَتُ مِيِّنُكُمْ فَلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَا خَأَ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠

شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَمَآ أَصَلِبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ رَبَّعَا لَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُواْدُفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعَ لَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَ إِلَّا ٲۛڨٙۯۘ*ڹؙ*ؚڡؚٮٛٙۿؙؠۧڔڶؚڵٟٳؠػڹۜؾؙڡؙۅڵۅڹٳٲؘڡٛؗۅؘۿؚۣڡۄڝۜٙٵڵؘۣؗڛٙڣۣڠؙڵۅؠؚڡؚؠۧ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكِ يُمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُ واْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَا أَهُ عِندَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْ مَةِمِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْيِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعۡدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجُرُعَظِيمُ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُرَّالنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْلَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ٠

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمْ هُمْ سُوَءٌ وَأَتَّبَعُواْ رِضَوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضَلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ۞ وَلَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيًّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مُحَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلَّإِيمَن لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّبِيِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ٥ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٤ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُّ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْرًا لَّهُمَّ بَلْهُوَسَ رُنُ لَهُم سَيْطَوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِنْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَحُ مَلُونَ خَبِيرُ

المجرءُ الرَّابِعُ

شُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغَنِيَآهُ سَنَكْتُكُ مَاقَالُواْ وَقَتَلَهُ مُٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقٍّ وَنَقُو ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّاهِمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ ا إِتَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِي قُلْتُ مِ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِ قِينَ 
فَإِن كَذَّ بُولِكَ فَقَدُ كُذِّ بَرُسُ لُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزَّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلَّ نَفُسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوَّنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازَّ وَمَا ٱلْحَيَافِةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّامَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ لَتُ بَاوُتَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُر ۖ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵ۫ڮؾؘڹڡڹ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ اٰأَذَى كَتِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِرٱلْأُمُورِ ۞

ربي الجزب ۸

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونِهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَتَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱڵسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِّا أُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ربَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَمِنَ أنصار ۞ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنَ ءَامِنُواْ بِرَبُّكُمْ فَعَامَتًا رَبَّنَا فَأُغَفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِيِّرَعَتَّا سَيَّاتِنَاوَتُوفَّنَامَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

مۡرَأَنِّي لَآ أَضِيحُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُومِّن ذَكَرَأُوۡ أَنَىٰ بَعُضُكُمُ مِّنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحَافِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَ بَنْهَارُ تُوَابًامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسَنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ مَتَكُعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُ مُ جَهَنَّرُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ جَنَّاتُ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُـزُلِا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قِلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ مِعندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ